الحَلقة الأولى عبد حمي جودة السحت cocouagaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

## بينم لتن للخ الجين

## مقرمة

أخذت مكتبة الطفل في السنوات الأخيرة تنمو وتتسع ، وكان اعتمادها في جملته على القصيص ، وكان جل هذا القصيص ميرجمًا أو معربًا .

وفي القرآن الكريم قصص رائع جميل ، فلم لا يــأخذ مكانــه فــي مكتبــة الطفل؟ و لم لا تنتفع هذه المكتبة بذلك التراث الجميل؟

فكرنا في هذا ، فأخرجنا هذه السلسلة ، ولقد راعينا فيها اعتبارين : الأول : أن تكون النصوص القرآنية هي المصدر الأول لما نكتب ، إذ كنا نعتقد أن للقرآن في هذه الناحية فكرة تهذيبية معينة . والشاني : أن نحقق السرد الفني للقصص بما يربي في الطفل الشعور الديني ويقوى الحاسة الفنية وينمي الذوق الأدبي .

وهذه السلسلة ، بأجزائها الثمانية عشرة ، هي الحلقة الأولى ؛ وهناك حلقة ثانية وحلقة ثالثة وحلقة رابعة ؛ وأما الحلقة الثانية فهي خاصة بقصص السيرة ـ سيرة الرسول علي . وظهرت في أربعة وعشرين حزءا ؛ وأما الحلقة الثالثة فهي خاصة بالخلفاء الراشدين وظهرت في عشرين حزءًا ، وأما الحلقة الرابعة فستعرض صور البطولات الإسلامية في جميع العصور . وإننا نتقدم بالشكر إلى حضرة قائد الفرقة الجوية محمد محمد فرج الذي

وإننا تنقدم بالشكر إلى خصره قائد الفرقة الجوية حمد حمد قر اقترح علينا إخراج هذه الحلقة .

- 0149 into 10

ونرجو اللَّه أن يوفقنا إلى ما فيه الخير ، واللَّه ولى التوفيق .

تزوج سيدُنا إبراهيم من السيدة سارَّة ، وعاش معها ، حتى كبرا في السِّن ، ولم يكن هُما ولد .

"عبد ذلك لوز ي يواهيم من هاجر ، فخملت

باعد اوزا بكر الراهيم يعلم أنها حلت .

وكان للسَّيدة سارة جاريةٌ تُسمى هاجَر . فقالت لزَوجها : ها نحنُ قد كبرنا في السِّن ، وليس لنا أولاد ، لأننى أنا عقيمٌ لا ألِد ، فتَزَوَّج هذه الجارية ، لعلَّ اللَّه يرزُقُكَ منها بغلام نفرحُ به في حياتنا .

قال لها إبراهيم: لا يا سارة . إننى أخشى أن تَغارِى من هاجَر إذا هي ولَدَت وأنتِ لا أولادَ لك . ولو كانَ اللَّه يُريدُ أن يُعطينا أولادا لأعطانا .

قالت سارة : لا لا يا إبراهيم . إننى لن أغار بل سأفرَحُ إذا وَلدت هاجر ، وأعطانا الله غلاما نفرحُ به جميعا . عند ذلك تزوَّج إبراهيم من هاجر ، فحمَلت بإسماعيل ، ولم يكن إبراهيم يعلم أنها حملت .

والا ع سيلنا إليانيس على السيارة سيارة . وعاص

وفى ليلة كان إبراهيمُ جالسًا أمامَ خيمَتِه ، وزوجُه سارةُ فى داخلِها ، وإذا بثلاثةِ رجال ٍ شبان يقولون : ـــ السلامُ علَيكَ يا إبراهيم .

قال: وعليكم السلام. تفضَّلوا.

وأمَرَ إبراهيمُ أحَدَ أتباعه ، فذَبَح عِجْلا سَمِينا ؛ ليقدِّم لهم منه طعاما ، ويعملَ لضيوفِه وليمة .

ولمَّا حضر الطعامُ قدَّمَ إليهم إبراهيم فلم يأكلوا ؟ فتخوَّف إبراهيمُ منهم وظنَّهم رجالا شرِّيرين أو لصوصا ، يقصدونَ قتلَه أو سرِقَتَه ، ولذلك لم يأكلوا من طعامِه .

فقال: مَن أنتم ؟

قالوا: نحنُ ملائِكة ، وقد جننا لنُبَشِّرَك بغلام .

قال : لا تسخروا منى ولا تستهزئوا بى . كيف تبشروننى بغلام وأنا رجل شيخ .

قالوا : إنَّ اللَّه يُريد .

وسمعت السيدة سارَّة ذلك فضحكت واستغرَبت. فقال الملائكة لها: وأنتِ كذلك ستلدين ولدا اسمه إسحاق ، الذي سيلِدُ يعقوب. فلطَمت وجهها وقالت:

﴿ يَا وَيُلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزَ ، وَهَذَا بَعَلَى شَيْخًا ؟ ﴾ قال الملائكة : وهل تستكثرينَ هذا على الله ؟ قال إبراهيم : والآن إلى أين أنتم ذاهبون ؟ قالوا : إنّا ذاهبونَ إلى قَريةِ ابنِ أخيكَ لوط ، لنَهلِكَ قُومَه الكُفّار ، فلا ينجُو إلا هو والناسُ

الطيبون ، أما بقيةُ قومه الذين يعملونَ أعمالا رديئة ، فإنَّهم سيُهلَكون جميعا ؛ وإنَّ مَوعِدَهم الصُّبحُ ؛ أليسَ الصُّبْح بقريب ؟

تبشرونني بغلام وأنا رجلُ شيخ قاله ۱ : إنَّ اللَّه تُر بِد

بعد عِدَّةِ أَشْهُر ولدت هاجرُ ولَدًا ، سَمَّاه أبوه السماعيل . وكانت سارة لم تلِدْ إلى هـذا الوقـت ؛ فَفرح إبراهيمُ بإسماعيلَ فرحا عظيما ؛ وأخذَه وذهب ليُرِيَه لزوجتهِ سارَّة . ولكنَّ سارَّة غارَتْ غَيرةً شديدةً حينَ رأت الطفلَ ؛ وقالت لإبراهيم : إمَّا أنا في هذا البيت ، وإما هاجَرُ وولَدُها . اذهب بهما بعيدا عني ، فأنا لا أطيقُ أن أنظرَ إليه ، ولا إلى أمِّه الجارية . وحاولَ إبراهيمُ أن يُرضِيَها فلم تقبَلْ فتوكّل على الله ، وأخذَ هاجَرَ وابْنها إسماعيل ، وذهب بهما الله ، وأخذ هاجَرَ وابْنها إسماعيل ، وذهب بهما

بعيدا في الصحراء ، وصنع لهما خَيمـةً قُرْبَ المكانِ الذي فيه الكعبةُ الآن .

وقبلَ أن يترُكَهما في الخَيمة ويمشى ، راحَ يُصلّى لله ويدعوه ويقول :

﴿ رَبَّنَا إِنِّى أَسْكُنْتُ مِن ذُرِيَّتِى بُوادٍ غِيرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بِيتِكَ الْمُحَرَّمُ ؛ رَبَّنَا لِيُقيمُوا الصَّلاةَ ، فَاجَعَلْ عَندَ بِيتِكَ الْمُحَرَّمُ ؛ رَبَّنَا لِيُقيمُوا الصَّلاةَ ، فَاجَعَلْ أَفْئِدَةً مِن النَّاسِ تَهُوى إليهم ، وارزقهم من الشَّمراتِ لعلَّهم يَشكُرُونَ ﴾ .

وراحت تسعى بين جبل الصفا وجبس البروة سبح

وعادَ إبراهيمُ إلى بيته ، وبعدَ فــــرَة ولَــدَت ســـارَّةُ ولَــدًا سَمَّــاهُ أبـــوهُ إســحاق ، وفــرح فرحًــــا عظيمـــا ، ورضِيَت سارَّةً واطمأنَّت .

أما هاجَرُ فَعاشَتْ أيامًا مع طِفلِهـا إسمـاعيل ، حتى

نَفِدَ المَاءُ الذَّى تركَهُ لهما إبراهيم ، وعطِشَتْ فجفَّ لَبُنُها ، وعطِش الولدُ وجاع ، ولكنْ أينَ المَاءُ في هذه الصحراء ؟

تَركت هاجَرُ طفلَها في الخَيْمة ، وخوجَتْ تبحثُ عن الماء في الصحراء ؛ فلم تجِدْ للماء أثرا ، وكانت الشمسُ ساخِنةً والجوُّ مُحْرِقا ، وكلَّما فكَّرَت في أن تعودَ إلى الخَيمة قالت : وإسماعيل ؟ كيف أرجع له من غير ماء ، فيموت من العَطشِ وهو طفلٌ صغير . وراحت تسعى بين جبل الصفا وجبل المروة سبع مرات ، وهي تبحثُ عن الماء فلا تجده .

وأخيرًا جفَّ ريقُها ، وانعَقَدَ لسانُها من العطش ، فعادَت وهى مُتْعَبَة ، تسيرُ قليلا وتقَعُ على وجهِها فى الرمال ، ثم تنهَض فتسير .

اما هاج فعاشت أيامًا مع طفلها

وَبَعْدَ جُهدِ شديد قرُبَت من الخيمة وهــى تظُنُّ أنَّ السَّاعيلَ طفلَها قد مات من الجوعِ والعطش ، لأنَّها لم تُرضِعْهُ من زمن طويل .

\* \* \*

ولكنها نظرت فدهِشَتْ: هذا هو إسماعيلُ يخبُو ويَبْتَسِم ويُشيرُ لها بيديه! كيف لم يُمتْ يا ألله؟ لم يمت لأنه وهو يَحْفِرُ بأصابعه في الرمال، نَبَعَت عَينُ زَمْ زَمْ وفاضَ منها الماء، فشربَ منه و «بطبط» بيديه ورجليه.

وارتمت هاجَرُ على الماء تشربُ وتشرب ، ثم تضُمُّ إسماعيلَ وتُقَبِّلُه وتقول : الحمدُ لله ، الحمدُ لله .

The state of the s

وساء الراهيم بعد فرة ليرك مدقا سري الان

مرَّ جماعةٌ من الأعرابِ بهذا المكانِ . فوقَعَ نظَرُهُمْ على الماءِ يفيضُ من بئرِ زمزم ، وكانوا يعرفونَ أنَّ هذه الجِهةَ ليسَ بها ماءٌ ولا زَرْع ؛ فاستَغْرَبوا وذهبوا إلى خيمةِ هاجر ، فسألوها : من أينَ جاء هذا الماء ؟ فأخبَرَتهم بالقصة ، فقالوا : هذا طِفلٌ مبارَكٌ سعيد .

ونصبوا خيامهم بجانب الماء ، وبجانب هذا الطفل الذى ينبع على يديه الماء . وسَمِعَ الله دعاء سيّدنا إبراهيم ، فجعل قلوب هؤلاء الأعراب تميل إلى اسماعيل كما قال : ﴿ واجعل أفْنِدَةً من الناس تهوى اليهم ﴾ . وامتدت الخيام حول خيمة هاجر ، وأصبحت قرية كبيرة .

وجاءَ إبراهيم بعد فترة ليرى ماذا جرى لابنه

وزوجتِه هاجَر . فلمَّا رأى هذه الخيامَ الكشيرةَ لم يَعرِفَ المكان ، وظنَّ أنهُ تاه ، وأرادَ أن يَنصَرِف . ولكنه سأَلَ واحِدًا من الأعراب ، فأخبَرهُ أن هاجَرَ وإسماعيل هنا ، ودلَّه على خيمتهما .

ولمَّا قَابَلَهِمَا ضَمَّهُمَا إلى صَدْرِهُ وبكى ، وعـرَفَ أَنَّ اللَّهُ استجابَ دعاءَه ، فصلَّى لله ركعتين فـى مكـان الكعبة التى يحُجُّ المسلمون الآن إليها .

ثمَّ عاد مطمئنًا منا الله الله عند المار ت الم

لم نام ثالثة فواى المالف يقول له : إن الله يأمرنك ان

اعتادَ إبراهيمُ أن يأتِي كل عام مرة إلى هذا المكان ، ليرى ولدَه وزوجَته ، ويصلّى لله فيه . ومرّت السنوات ، وصار إسماعيلُ فتى صَبُوحًا جَميلا ، وكان مؤمنًا بالله ، لا يَعْبُدُ الأصنام ، بل

يعبُد الله ؛ لأنَّ أباهُ علَّمَهُ الصلاةَ للهُ وهو صغير . وفى ليلة كان أبراهيمُ نائِمًا، فرأَى فى منامِهِ هاتِفًا يقولُ له : إنَّ اللَّه يأْمُرُكَ أنْ تذبَحَ ابنَكَ إسماعيل .

ونهَضَ إبراهيمُ من نومِه فقال : يا ربِّ ، إذا كنت تريدُ أن أذبح ابنى فإنّى مُطيع . ثم نامَ ثانيةً فرأى هذا الهاتف يقول له : إنَّ اللَّه يأمُرُكَ أن تذبَح إسماعيل . فنهضَ من نومِه وصلى ركعتين وقال :

يا ربِّ ، إذا كنت تريد أن أذبحَ ابنى فإنَّى مُطيع . ثم نام ثالثةً فرأى الهاتفَ يقول له : إنَّ اللَّه يـأُمُرُك أن تذبَحَ ابنك إسماعيل .

فنهض وهو يقول : الآن لا بد لى أن أطيع .

الكان، ليرى ولذه وزوجته . ويصلى الله فيه . وصرات السوات ، وصسر إسماعيل فني عام قبا خصلا ، و كان هو منا ب الله . لا يقبل الأصنعاء ، با ذهب إبراهيم إلى مكان إسماعيل ، واستصحبه معه إلى خارج الخيام ، وصعد به إلى قمَّة الجبل . وهناك قال له : ﴿ يَا بُنَى انِي أَرَى فَي المنام أنى أَذَبَحُك . فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ؟ ﴾ .

﴿ قَالَ : يَا أَبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرِ ، سَتَجِدُنَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّابِرِينَ ﴾ . اللَّه من الصَّابِرِينَ ﴾ .

ولم يُرِدْ إبراهيمُ أن يرى ابنهُ السِّكِين ، فَرَبَط يديه خلْفَه ، ونكس وجهه إلى الأمام على الصَّخرة ، وأخرَجَ سكينته الماضية ، وتشَجَع ، وقالَ : يا ربِّ هأنذا أَنفَذُ إرادَتك . ثم نَزَلَت يده بالسكين .

وقبل أن تصِلَ إلى عُنُق إسماعيلَ سَمِعَ إبراهيــمُ هاتفــا يقولُ له : ﴿ يَا إبراهيم قد صَدَّقْتَ الرؤيا ... ﴾ . ونظَرَ فإذا كبشٌ عظيمٌ في يَدَى مَلَك ، وهو يقول له : اذبح هذا الكبش بدلا من إسماعيل . فلقد فداهُ الله به لِيعِيش .

ولَقَط إبراهيمُ نفسه ، وفك رباط ابنه ، وتسلّم الكبش فذَبحه ؛ وراح يُصلّى شكرًا لله على فِديتِه . ومن يومِها ونحن نضحًى كبشًا في عيدِ الأضحَى ، شكرًا لله على غدِ الأضحَى ، شكرًا لله على نجاةِ إسماعيلَ ، ونُطْعِه لحمَه للمساكين .

## with the 1 Now of their

بعدَ ذلك أمَرَ الله إبراهيمَ وإسماعيلَ ببناءِ الكعبة . فراح كلٌّ منهُما يقطع الأحجارَ ويعجن الملاط . وأخذ البناءُ يرتفع يومًا بعدَ يوم ، وإبراهيمُ وإسماعيلُ عُرِحانِ بتنفيذِ أمْرِ الله ، وهما يصليان ويدعوان :

﴿ رَبّنا تَقَبّلُ منا إنّك أنت السميعُ العليم . ربّنا واجْعَلْنا مسلِمَة لك ﴾ . ومن ذريّتِنا أمّةً مُسلِمةً لك ﴾ . وبعدما انتهى البناء كله ، قال الله لإبراهيم : هذا بيتى عَرَّفْتُكَ مكانَه ، وسَلَّمتُه إليك لتبنيه ، وأمَرْتُك : ﴿ أَنْ لا تُشْرِك بي شيئا ، وطهِّرْ بيتي للطَّائِفينَ والقائِمينَ والرُّكِّعِ السُّجُود . وأذّنْ في النَّاسِ بالحجِّ يأتوكَ رجالا وعلى كل ضامِر يأتِينَ من كل فَجٍ يأتوكَ رجالا وعلى كل ضامِر يأتِينَ من كل فَجٍ عميق ﴾ .

وأذن إبراهيم في الناس بالحج ، فجاء الناس من كل مكان . وعلم الله إبراهيم وإسماعيل طريقة الحج ، فكانا يُعَلَّمان الناس كيف يَحِجُون . ومن ذُرِّية إسماعيل جاء نبينا محمد على الله ومن ذُرِّية إسماعيل جاء نبينا محمد على وداود وسلمان .